## صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني يوجه خطابا ساميا لمجلس النواب حول موضوع التعليم

طبقا إمقتضيات الفصل 28 من الدستور، وجه صاحب الجارالة الملك الحسن الشاني يوم الخاصس من محرم عام 1415 فدالموافق 15 يبونيو سنة 1994 م. خطابا ساميا لمجلس النواب حول موضوع التعليم،

وقد تلل الخطاب الملكي الساسي مستشار صاحب الجازلة السيد احمد ينسودة خلال الجلسة العموسية التي مقدمًا سجلس النواب والتي تراسمًا السيد محمد جلال السعيد رئيس العجلس.

🏯 و في ما يلي نص الخطاب الملكي السامي :

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه حضوات النواب المحترمين :

يعتبر مشكل التربية الوطنية يدون جدال من أدق المشاكل التي تشغل البال لأنه يتصل مباشرة ويهم في العمق كل إنسان فالتعليم هو الذي يهيئ مستقبل الانسان وبحدد مركزه ودوره في الجنمع،

وقد عرف التعليم في المغرب حظوظاً مختلفة. ففي عهد الحماية لم يكن يلقن منه إلا النزر القليل في المراكز الحضرية النادرة التي كانت تتوفر على مؤسسات مدرسية. أما العالم القروي فقد كان محروما منه كل الحرمان.

وهذا الكبت المقصود والمنعمد هو ما يفسر ما كان لشعبنا من شغف كبير بالتربية عجرد ما أخذنا مصيرنا بأيدينا.

وقد كان الهدف في البداية وقبل كل شيء هو الفضاء على الأمية عا جعل هذه الهمة في البداية وقبل كل شيء هو الفضاء على الأمية عا جعل هذه الهمة في خضم الجماس الذي كان سائدا أنذاك تسند إلى كل من يعرف القراءة والكتابة دوغا اخذ بالاعتبار لمستواء النعليمي أو مؤهلاته البيداغوجية.

وبعد تجاوز هذه الرحلة بدأنا نترصد السبيل المزدية إلى تربية حقيقية هادفين دوما إلى تعميم النعليم كغاية واجبة ومشروعة.

وقد جربت في هذا المنحى مناهج منعددة أدت إلى تتانج متفاوتة. والراد اليوم ليس هو انتقاد ما قام به الذين تعاقبوا على رأس التربية الوطنية لأننا لا نشك في حسن قصدهم ولا في صدق وطنيتهم.

ومن المسلم به، أن التعليم أضحى اليوم بلعب دورا أساسيا في تنمية البلاان الاقتصادية والتعاون الدولي والتطور الاقتصادي والتعاون الدولي والتطور التقني والتكنولوجي كلها غايات ستجعل من التحكم في المعرفة عمادا للتنافس والشراكة بين امم اصبحت -إن لم تكن كلها فجلها - متداخلة المسالح.

ومنذ أن استنقل المقرب وهر يسعى بحرص ورعاية من والدنا جلالة محمد الخامس تغمده الله يرحمنه إلى إيلاء مستوى التمدرس وتأهيل المواطنين ما يستحقانه من وافر العناية وكبير الاعتمام.

إن نظامنا التعليمي يتسم اليوم عيزات قريدة، فهو عمومي في غالبيت مع تزايد ملحوظ للمبادرات الخاصة التي يدأت تساهم فيه.

أما سلكه المعالى، فهو مفتوح ومتنوع نسبيا حبث توجد به من جهة الجامعات العمومية المجانية المدعوة لاستقبال جميع الطلبة الحاصلين على الباكالوريا كما توجد به من جهة أخرى المؤسسات التخصصية التي يتم ولوجها بشروط.

حضرات النواب المحترمين،

ليس في نبتنا ولا من شأننا أن نأتي في هذا المقام يجرد احصائي كامل لحصيلة ما تم إنجازه في مجال المتعليم، غير أننا لا يكننا أن نتجاهل التزايد الهائل لعدد التلاسيذ والطلبة.

كما أن التكوين المهني بدأ يستقبل ابتداء من سنة 1984 عددا متزايدا من الفتبات والفتيان لتأهيلهم في مسالك بالفة التنوع.

ومع ذلك، ورغم النتائج المعصل عليها، فإن المرضوعية والصدق الذين يطبعان ما تتبعه من صياسة يفرضان علينا أن نسجل أن رفع التحديات الجديدة التي يواجهها حاليا قطاع النعليم يستدعي المزيد من الجهد.

فالضعف وعدم الكفاية ما يزالان يطبعان نظامنا التعليمي في كل مجالاته ومستوياته وهنا يكمن سبب من أهم أسباب البطالة التي يصاني منها حاملو الشهادات الذين أضحت وضعبتهم شغلنا الشاغل وضعية ناجمة من جهة عن الملل

92

القائم في توازن العرض والطلب في مختلف قطاعات الحياة الاجتماعية والاقتصادية ومرتبطة من جهة أخرى بالتوجيه غير الناجع والإرشاد غير الكافي للتلامية.

أيها النواب المحترمون :

إن نظامنا التعليمي يجب أن يتم تصوره والننظير له في إطار سياسة شاملة منسجمة تتوخى المستقبل وتتسم بمرونة كبيرة حتى يمكنها أن توفي بما بازم من الملاسة.

ويتعلق الأمر برضع سياسة قابلة للتكيف تمكن من الاستجابة للحاجبات الآنية والمستقبلية المتصلة بها تعرفه بلاونا من تحولات اقتصادية واجتماعية وثقافية.

وليس المراد من خطاينا هذا، أن نقترح عليكم سياسة للتعليم. فالمشكل معقد جدا ويتسم بحدة فاثقة.

إن التعليم مسألة تهم جميع المواطنين أفرادا وجماعات وهو مسؤولية مشتركة تضطلع بها في آن واحد الدولة والأياء والتلاميذ والأساتذة والفاعلون الإقتصاديون والغاية هي أن يتم التوصل إلى تحديد أرضية بنطلق منها المجهود الفكري والعلمي بساهمة من جميع الأطراف المعنية.

إننا ألآن في بداية فترة نيايية جديدة وننتظر منكم أن تخصصوا قسطا كبيرا منها للبحث والتفكير في مشكل التعليم وأن تتوخوا رسم الأسس لما يجب أن تكون عليه سياستنا الوطنية في هذا الميدان الحيوى.

يجب أن يكون التشاور في هذا الشأن عاما شاملا وبعبدا عن كل اعتبار دياغرجي أو تعصب حزبي أو تحيز طائفي.

ولنا البقين أن أعضاء هذا المجلس- وهم يحظون بثقة شعبنا- سيعرفون كيف يبرهنون على وطنيتهم ودرايتهم وإندامهم وعلى ما يبزهم في استشراف المستقبل من واقعية وتبصر.

كسا أنهم في دائرة الالتزام بالحفاظ على هويتنا وأصالتنا سيعرفون كيف يحددون الإطار ألملاتم لتكوين الإنسان المغربي الصالح والغاعل داخليا وخارجيا المفيد لنفسه وللمجتمع.

إن إرادتنا الشابعة هي أن نرى مداولاتكم - التي سينضم إليها عدد من ذوي

العلم والخبرة المعروفين بنزاهتهم الفكرية والخلقية . والتي ستجري في لجان المجلس المنخصصة بمساعدة الوزواء المعنيين بالتربية والتعليم والثقافة والتكرين المهني والشؤون الإسلامية تنتهي إلى وضع ميثاق وطني يحدد المقاييس الأساسية لنظامنا التربوي فيتمكن من مواجهة تحديات الحاضر والسنقيل.

وحتى يكون هذا الميشاق موضوع توافق عام، نرى من المستحسن أن تباشروا أعمالكم داخل اللجان محاطين يشلة من ذوي الكفاءات والاختصاص.

صحيح أن جهودا حميدة قد بذلت في هذا المبدان وكلها لم تذهب سدى لكنها لم توف دائما بالراد الأتها عند بصفة غير متناسفة.

واليوم علينا أن نوجه تفكيرنا في اتجاهين:

إن تعليمنا يجب أن يعزز ويقوي شخصيتنا المغربية وأن يعبد لبلادنا المكاتة المرموقة التي كانت تحتلها عبر التاريخ ضمن حظيرة الأمم كما يجب أن يستمد هذا التعليم روحه من مبادئ الإسلام وأن يقوم عليها بصفة خاصة. ذلك أن الاسلام هر دين التفتح والتسامح الذي جعل من المغرب خلال حقيه الزاهرة بلذا محظوظا قويا محترما، بلذا يرفض الانكماش على النفس أو محارسة سياسة الأنانية والتعصب ويعرف تلقائبا كيف يعامل الآخرين باحترام وتقدير واعتبار كما حث على ذلك ويتنا المنبق.

وفي هذه المرحلة المضطربة التي يمر بها العالم أصبح من الضروري أن يربى المفريي ويكون على أساس احترام عقبدته وأن ترسخ قيه روح الإسلام الرامية أولا إلى قبول الآخر ورفض تزعة الهيمئة.

ولا مراء أن الإسلام كان دائما هو عمادتا وشعار حياتنا لدرجة أن تشريعنا الذي يتمي العلاقات بين رعايانا مقتبس في جوهره من روح الإسلام وتعاليمه ويكفي مشالا على ذلك ما يتضمنه قانون العقود والالتزامات من مقتضبات لضبط العلاقات بين الأطراف في مجتمعنا.

ً وعلى صعيد آخر يجب أن يهدف تعليمنا إلى أكثر وأبعد من اعتماد الثقافة لغاية الثقافة.

وفي هذا السياق، أصبح من الضروري خلق الظروف المساعدة على انبعاث إنسان جديد قادر على أن يكون صالحًا لنفسه والجنمعه.

علينا أن تستعد لرفع تحديات القرن الواحد والمشرين، قرن التحكم في تلاحق النظور التكنولوجي والصناعي وتزايد تعقيدهما.

وهذا الإنسان الجديد ينتظر منه أن يكون منوفرا على جميع المؤهلات التي من شأنها أن قكنه من المساهمة النشيطة والفاعلة في التنمية الاقتصادية والإزدهار الثنائي للمجتمع.

وهكذا بتجلى كم هي دقيقة ومعقدة عملية تشخيص التوجيهات الكبرى وبالتالي كم هو صعب تحديد سياسة تعليمية وتكوينية.

وقد حان الوقت الستخلاص الدروس من سياساتنا المختلفة في مبدان الشعليم بعل حاجباتنا وطموحاتنا أكثر صلاحة مع رسائلنا ومقتضياتنا وأن نقوم بذلك الا لرسم إطار ضلب بهدف تطبيق اختبارات قد تصبح فيما بعد مشبطة ولكن لنلج سبلا وظيفية تؤدي إلى تقدم متزايد في مجال إعداد الناشئة لما ينتظرها من مهام ومسؤوليات.

رمن أجل ذلك، عليكم أن تأخذوا بعين الاعتبار في تعليلكم مسألة التزايد المستمر للتحملات المالية، وهو أمر قد يزدي في المدى التربب بالبتئا العمومية الى الاصطدام بخيارات إن لم تكن لاتطاق، فقد تصبح على الأقل مضرة بالتنمية الاقتصادية وبالكرامة الاجتماعية لشعبنا وبلادنا.

واليوم، ينتظر منكم الشعب المغربي أن تقدموا له إطارا ذا بعد وطني قمين بأن يضع حدا لعهود التردد والمواربة ويحقق له طموحاته المشروعة.

وَإِنْنَا لِمُوْمِونَ بِأَنْكُم بِعُونَ مِنَ اللهِ سِتَعُرِفُونَ كَيْفَ تَسِتَجِيبُونَ لِتَطْلُعَاتَ هَذَا الشَّعِبِ الذِي أُولاكُم تُقْتِه وهذا مِن شأنه أن يستجيب كذلك لأمالنا وما تسعى إلى تُحَقِيقُه لِخَيْرِ شَعِبْنا.

وفقكم الله وأمدكم يعونه ومدده وأعانكم على ما أنتم يصدده والسلام عليكم ورحمة الله.

وحور بالقصر الملكي بالرباط في يوم الخامس من محرم عام 1415 هـ. المرافق 15 بوثيو سنة 1994 م.